

مجُالسٌ فنيانٌ الِاسْلَع (المجمُّعَة الثالثة) المُعالِثة عَالِثَالثة)

مغازي رسول سيك الكبرى

بعث إسّامة

بقت لد سَّلِيمُ الْبِعِيْدِ الْهِلِ لَا لِيَّ

دارابن الجوزي



رَفَحَ مجر ((رَّحِي (الْبَخِيَّرِيَّ (اُسِكِيَ (الْبِزودَ رُسِيَّ www.moswarat.com

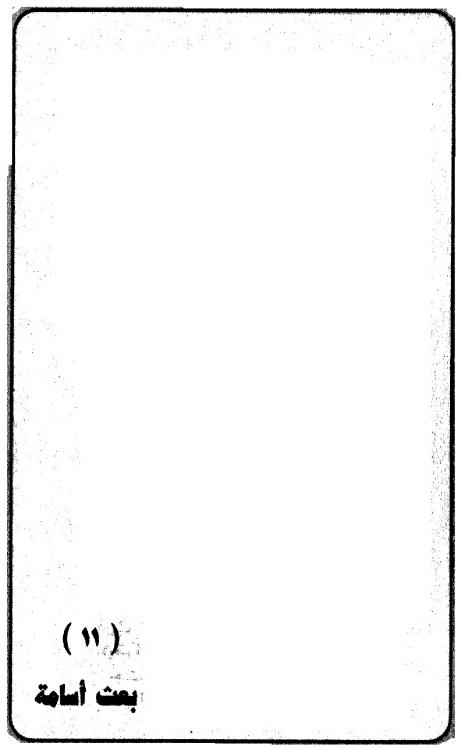

١

# جميع أنجقُوق محفوظت الأرابن انجوزي الطبعة الأولجات الطبعة الأولجات ربيع الأول الماهمة 1997م



# دارابن الجوزي

لِلنَّشُ رَوَالْتُوزِيْ عَ الْمُلَكَ قَالَعَ الْعَرِيْةِ الْسَّعُودِيَّةَ الْدَمَّامِّ - شَارِعِ الْبَنْ خَلْدُونَ - ت : ٢٤٨١٤٨ صَبْ : ٢٩٨٢ - الرَّمِ (الْبِرَيْدِيُّ : ٣١٤١١ - فَاكَسُّ: ٢٩٨٢ - ١٤١٢١٨٥ الْإِحَسَاءُ : الْهِفُوفُ - شَارِعَ الْجَامِعَة - ت : ٣١٤٦٨٦ معَة - ت : ٢٥١٦٥٤٩٢ جَـَدَة - ت : ٣٤٥٠٨٢ - ٢٥١٦٥٤٩٢ رَفَحَ عِب ((رَبَعِي (الْخِتَّنِي (أَسِكَتُهُ (الْإِرْدُورِ) (سُكِتُهُ (الْإِرْدُورِ) (سُكِتُهُ (الْإِرْدُورِ) (سُكِتُهُ (الْإِرْدُورِ)

> مجالس فتيان الإسلام المجموعة الثالثة مغازي رسول الله ﷺ الكبرى

(11)

بعث أسامة

بقلم

سليم بن عيد الهلالي

دارابن الجوزي

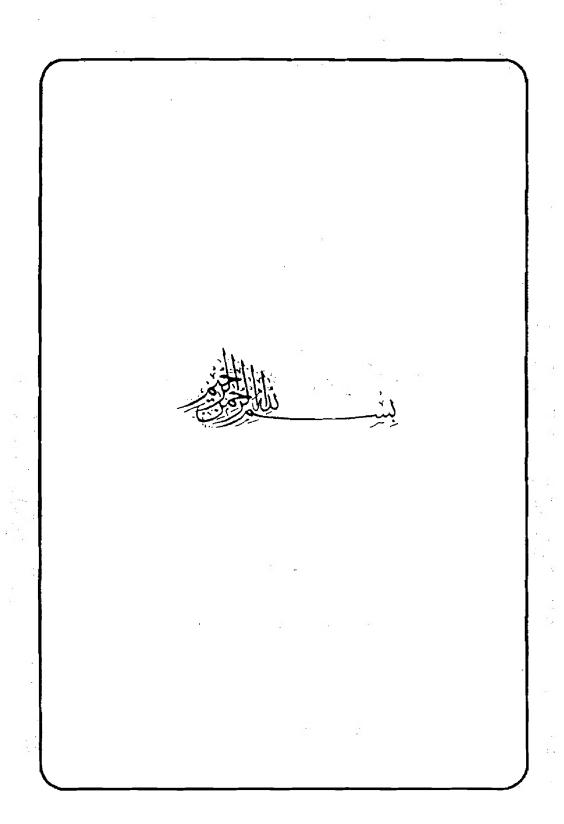

رَفَّحُ حِس (الرَّجِئِ) (الْخِثَّرِيَّ (اَسِكِتَ (الْمِثْرُ) (الْمِزُوكِ www.moswarat.com

# راحة البودن

فَلِينَّمُ أَيُهَا الأَثْنَاءُ الأَخِنَاءُ أَن لَحْنَاهُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَذْرَهَا لِلَهُ، فَصَاحَبُ الرِّسَالَةُ يَرَى أَنَّ في استثاف الكَفَّاحِ والكَدْحِ لَرُيَّهُ مَصْدَراً لِلنَّشَاطِ في العَمَلِ. لَأَنَّ يَوْمُ لَرَيَّهُ مَصْدَراً لِلنَّشَاطِ في العَمَلِ. لَأَنَّ يَوْمُ رَاحَتِهُ عَنِدُما. يَرَى كِلْهَاتُهُ أَنْمَرَتُ الخَيْرُ للنَّاسِ حَمِيعاً للقَاسِ حَمِيعاً

### ولبت أبالي خين أقل مطمأ

ا وَلَقَد جَهُزَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوتِه اللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ مَوتِه اللهِ عَلَيْ قَبْلُوا فَرُوَة اللهِ عَلَيْنَ قَبْلُوا فَرُوَة اللهِ عَلَيْنَ قَبْلُوا فَرُوَة

ابن عَمْرو الجُذامي؛ لأنة اعتَنَقَ الإسلامة، وَبَعَثَ إلى رَسولِ اللّهِ عَلَيْ يُخْبَرُه بإسلامة، وكان فَروة عاملاً للرّوم على مَن يَليهم مِن العَرب، وكان مَنْزِلُه «مَعان»، فَلَما بَلَغ الرّومَ ذلك مِن إسلامه، طَلَبوه حتى أخَذوه، الرّومَ ذلك مِن إسلامه، طَلَبوه حتى أخَذوه، فَحَبَسوه عَنْدَهم، ثَم صَلَبُوه عَلى ماء لَهم يُقال له: «عَفْراء» بفلسطين، فأنشد:

بَلِّع سُراةً المُسلمين بأنني

سِلْمٌ لرَبِّي أَعظُمي ومقامي ومقامي ثُمَّ ضَرَبوا عُنْقَه، وَتَركوه مَصْلوباً؛ لِيرَهَبَ غَيْرُه أَن يُسْلِم كَما فَعل.

#### أرض فلسطين

وأُمَّرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على هذا الجَيْشِ

أسائمة بن زيد بن حارثة، وأمَره أن يوطِيء الحَيْلَ تعنوم (١) البلقاء (٢) والداروم من أرضِ فلسطين.

#### الخبين العبان

وقد الشدب كثيرٌ من الكبار من المبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جُيشه، من الخُطّاب.

وَكَانَ أَسَامَةُ مِنْ رَيد شَاباً لا يَتَجاوزُ لَمَانِي عَشَرةً شَنَّةً، شَديدَ السَّوادِ غلبَ عَليه لَوْنُ أُمِّه أُمِّ أَيْمَن أَحاضِنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وكَانِ أُمِّه أُمِّ أَيْمَن أَحاضِنَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وكَانِ أَبُوه أَبْيضَ

<sup>(</sup>۱) الحدود.

رَّاً) مُنطقة من بلاد الشام، مركزها عَمَّان، وهي الآن محافظة من محافظات الأردن.

رأى بعنض المُسلميين أمييرَ الجَيْشُ مَوْلِيَّ وَصَغِيرَ النِّيْسُ فَطَعِنُوا فِي إِمارَتِهِ.... فَكَيْفُ يَقُودُ شَابُّ الرِّجالَ الكِّبارَ؟!

فَبَلَغ ذلك رُسُولَ اللّهِ الْمَالِيَّةِ، فَلَم يَأْبَهُ لِللّهُ اللّهِ اللّهِ مَعْلَم يَأْبَهُ لِلدّلك، لأنه يَعْلَم أَنَّ صِغَرَ السِّنِّ لا يَنْتَقِصُ للأتقياءِ فَضْلاً:

فَما الحَداثَةُ عَن حِلْمِ بِمانِعَةٍ

و قُد يوجَدُ الحلمُ في الشّبان والشّيبِ

ولذلك قال رسول الله ﷺ: القَدْ بَلَغْنِي أَنْكُم قُلتُم فِي أَسامَة، وَأَنَّه أَحِبُّ النَّاس إلىًّا.

ثم قال: «إِن تَطْعَنوا في إمارَتِه فَقَد طَعنتُم في إمارَةِ أبيه من قبل، وأيم الله إِن

كان لَخليقاً الإمارة، وإن كان لمن أحبّ النّاس إليّ النّاس إليّ الناس إليّ بعده».

قال أسامة: ألهذا لُقّبَ أسامة بنُ زيد بالحِبِّ بن الحِبِّ؟

وقالت عائشة رضى الله عنها: أراد

<sup>(</sup>١) جدير به كأنما خُلِقَ له وطبع عليه.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بني مخزوم.

رسولُ الله ﷺ أن يَمْسَحَ مُخاطَ أسامَة، فقلت: دَعني حتى أكونَ أنا التي أفعَل، فقال: «يا عائشة أحبيه فإنى أحبيه».

وكمان يقول ﷺ: «لو كان أسامَةُ جارِيَةً لكسَوْتُه وحَلّيتُه حتى أَنفِقَه».

قالت هند: وهل شَفّع رسولُ الله الله الله الله المعلّمة المعرّد ومية التي المرقة المحرّد ومية التي المرقت حُلِيّ جاراتها.

قلت: إن حُبَّ رسول الله على السامة ابن زيد لم يَجْعل الرسول على يُؤثره على أمْرِ الله وإقامة الحُدود على مَن وَجَبت عليه، ولذلك زَجَرَه رسولُ الله على الله قائلاً: «أَتشفع في حدِّ من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطِمة بنت محمّد سرقت لَقَطعت يَدَها،

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سَرَق فيهم الشَّريفُ تَركوه وإذا سَرق فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحَدَّ».

قال أنسٌ: وماذا صَنَع أُسامَةُ؟

قلت: في اليوم الثّالثِ بَدَأ بِرسولِ الله عَلَيْ مرضُ مَوْتِه، فَعَقَدَ (١) لأسامَة رضي الله عنه لواءً بيده، فأخذَه أسامَةُ فَدَفعَه إلى برّيدة بنُ الحَصِيّب وَعَسْكر (٢) بالجُرْف (٣).

#### تأخر بعث أسامة

قال مالك: وَهَل مَضى أُسامَةُ

<sup>(</sup>١) ولأه.

<sup>(</sup>٢) أقام بجيشه.

<sup>(</sup>٣) موضع قرب المدينة النبوية مما يلي بلاد الشام.

بالجيش؟ سند المنسلان المنسان المنسان المستعادة المستعادة

قلت: فأجأت الأخبارُ المُقْلِقَةُ عَن مَرْضِ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيُ المُسْلِمِين، فَأَكْرَهَبُ جَيْشَ أُسامَة على التَّرَيُّثِ (١) حتى يَنْجُلي الأَمْرُ وَيَقضي الله أَمْراً كان مَفْعُولاً، فَقَد لَحِق رَسُولُ الله عَلِي بالرِّفيقِ الأعلى مُطْمَئلً لَكُون مَنْ وَادِّي الأَمْانة وَأَدِّي الأَمْانة وَنَصَحَ للأُمَّة. . . ولكنه كان يوصي أصحابه بإنفاذِ جَيْشِ أُسامة.

قالت هند: وَهَل نَفَذَّ الصَّحابَةُ رَضِي اللَّه ﷺ؟ اللَّه ﷺ؟

<sup>(</sup>١) البُطء.

قلت: لَمَاهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ ، عَظَمَ الخَطْبُ (۱) ، واشتد الحال ، وَظَهر النفاق ، وَالرَّبُدُ من ارتد من قبائِلِ العَربِ حول المدينة ، وامتنع آخرون عن أداء الزَّكاة إلى أبي يكو الصِّديق رضي الله عنه .

رأى بعضُ الصَحابّةِ هـذه الأمور فأشاروا على أبي بكر الصّديق خليفة رَسولِ الله على أن لا يُنفذ جيش أسامة، لاحتياجِه الله فيما هو أهم .

وكان ممن أشار على الصّديق بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

١١) الأمر الشديد.



#### حزم الصديق

قال أسامة: وما هو موقف الصديقِ من ذلك؟

والله لا أحلُّ عُقْدَةً عَقَدَها رسولُ الله والله لا أحلُّ عُقْدةً عَقَدَها رسولُ الله والسباع من عول الطيرَ تخطفنا حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجُلِ أمهاتِ المؤمنين، لأجهزنَّ جيشَ أُسامَة.

<sup>(</sup>١) تَسْتَلبُنا وتطيرُ بنا.



#### تواضع الصديق

ثُمَّ نَهَ ضَّ بِنَفْسِه إلى الجُرْفِ، فاستعرض جَيْشَ أُسامَة وأمَرهم بالمَسيرِ، وسارَ مَعهم ماشياً، وأسامة رَاكباً، وَعبد الرحمن بن عوف يقودُ براحِلةِ (١) الصديق.

فقال أسامةُ بن زيد رضي الله عنه: يا خَليفَةَ رسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن تَرْكَب وإما أن أَنْزل.

فقال أَبُو بكر الصّدِّيق: واللهِ لَسْتَ بنازلٍ وَلَسْتُ براكبٍ.

قال مالك: وَهَل خَرجَ عُمَرُ بنُ الخطاب مع جَيْشِ أُسامة؟

(١) من الإبل الصالح للأسفار والأحمال.

قلت: لَقد كان عُمَنُ في جَيْشِ أَسامة ؟ لكن أبا بكر الصديق استَطْلَق (١) من أسامة عُمَرَ بنَ الخطاب، فأطلقه له، فلهذا كان عُمَرُ لا يلقى أُسامة بعد ذلك إلا قال: عُمَرُ لا يلقى أُسامة بعد ذلك إلا قال: السّلامُ عَليك أيّها الأميرُ ورَحمةُ الله، لقد تُوفي رسولُ الله وأنت عليّ أميرٌ.

#### تخوم البلقاء

قال أنس: وَهَل بَلغت خَيْلُ أُسامَة تُخومَ البَلقاء وَما جاورها؟

قلت: أَمَر أبو بَكر رضي الله عنه أُسامَةً بنَ زَيد رضى الله عنهما أن يَجْزر (٢)

<sup>(</sup>١) طلب منه أن يطلقه.

سب (۲) يقطح .

الأيدي والأرجُل والأوساط من أعداء الله في القتالِ حتى يَفْزَعَ القَوْمُ، فمضى حتى دُنا من الشّام، فأصابتهم ضبابة شديدة فَسَتَرهم الله بها؛ فأغاروا على الرّوم والقبائل العربية المُتنَصِّرة، فأصابوا حاجَتَهم ثم رَجَعوا وقد سلموا وغنموا، فما رُئي جَيْشٌ كان أَسْلَمَ من جَيْشِ أُسامَة رضي الله عنه،

## من نقه بعث أسامة

قال أسامة : , لقد كان بَعْثُ أسامة بن زَيدٍ رضي الله عنه حافِلاً (١) بالمواعِظِ والعِبرَ فهلاً ذكرت "بَعْضَها لي ولإخواني فتيانِ فهلاً ذكرت "بَعْضَها لي ولإخواني فتيانِ الإسلام ؛ الذين أرجو الله أن يُقودوا غداً

١١) ملتأ.

كتائِبَ الرحمٰن لإخراجِ النّاسِ من الظُّلُماتِ إلى النّورِ؛ بإذن رَبِّهم العزيزِ الحميدِ.

قلت: على الرّأس والعَيْنِ، فإنَّ ذلك مما يُثلُغُ الفُؤادَ، وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ؛ أَن نرى أحفاد أسامة، وخالد، وصلاح الدّين، قد عادوا مِن جَديد يَحملون السّيف رايّة، ويُجعلون الكِتاب والسُّنَّة غايّة، ليُعيدوا للمسلمين مَجْدَهم المَفْقود، ويَحقوا للمستضعفين في الأرضِ أملَهم المَنشود، ليكون ويقودوا في حافتي الأرضِ الجُنود، ليكون اللّه وَحدُه المَعبود بحق.

فَمِن المَواعِظِ والعِبَر التي شُحنَ بها بَعْثُ أُسادَة رَضي الله عَنه:

١- قال بَعضُ أهل العِلم: إن الذَّين طَعنوا في إمارَةِ أَسامَة وإمارَةِ أَبيه من قَبل؛ لأنهما كانا من المَوالي، وكانت العَرَبُ لا تَرى تَأْمِير المَوالي، وتَستنكفُ عن اتباعِهم كلّ الاستنكاف، فلما جاءَ الإسلامُ وَرَفَع قَدْرَ مَن لَم يَكُن لَه عِندَهم قَدْرٌ بالسَّبْقِ إلى الإيمان، والهجرة إلى دار الإسلام، والعِلم والتقوى عَرف حَقَّهم المحظوظون من أهل الدّين، أمّا أسرى العادة ورؤوساء القبائل فَلم تَزَل صدو رُهم ضَيِّقةً من ذلك، وَبخاصةٍ أهل النّفاق فإنَّهم أسارَعوا إلى الطّعْن وَشدّة النَّكير عَليه.

وكان رسولُ الله ﷺ بَعَثَ زَيْدَ بن حارثة أميراً على عِدّة سَرايا وأعظمها عَلى

جَيْشُ مُؤْتة، وسار تحت رايته فيها نُجباءُ الصَّحابَة، وكان جَديراً بذلك لسوابقه وَفَضْلِه وَقُرْبِهِ مِن رَسِولِ اللَّهِ عَلِيَّةً، ثم أُمَّر أسامة في مَرَضهِ على جَيْشِ فيه جَماعَةُ من شَيوخ الصَّحَّابَةِ وَفَضلائِهم، وكأنه رأى في ذلك سوى ما توسم فيه من النَّجابة (١) أن يُمَهِدَ الأرض، وَتُوطِئة لِمنَ يَلِي الأَمْرَ بَعده لِتلا يَنزع أحدٌ يداً من طاعة، وليعلم كُلِّ منهم أن العادة الجاهلية قد عُمِّيت مسالكها وَحَفَيت معالمُها.

قال أنس: هل تكرر ذلك في حَياةِ الصَّحابَة رضي الله عنهم.

(١) النباهة وظهور الفضل على المثل.

قلت: نعم ...

قال: هَلَّا ذَكَّرْتَنَا بِمَثَّلِ لِتَطَمِّن قُلُوبُناً.

قلت: من ذلك؛ ما أخرجه الإمام

مسلم بن الحجاج النيسابوري في

«صحيحه»: أن نافع بنَ عبدِ الحارث لقي

عُمْرَ بِعُسْفان، وكان عُمَرُ يَسْتَعْمِلُه على

مَكُّةً .

فقال عُمَّر: من استعملت على أهلِ الوادي؟

فقال نافع: ابن أبْزى

قال عِمْر : ومن ابن أَبْزي؟ إ

﴿ قَالَ نَافَعُ : مُولَىٰ مِنْ مِوالْيِنَا ،

قال عمر ! فاستخلفت عليهم مولى ؟

قال نافع: إنه قارىءٌ لكتابِ اللّهِ عَزَّ وَجِل، وإنه عالِمٌ بالفَرائِضِ.

قال عمر: أمّا إنّ نَبِيّكم عَلَيْ قد قال: «إنّ اللهَ يرفعُ بهذا الكتابِ أقواماً ويَضَعُ به آخَرَين».

٢- إن خروج أسامة بن زيد رضي الله عنه في تلك الظروف العصيبة ألقى الرُّعْبَ في قلوبِ أَهْلِ الرِّدةِ والرّوم، ولذلك قال ابنُ كثير رحمه الله في «البداية والنهاية»: فكان خروجه في ذلك الوقتِ من أكبر المصالح والحالة تلك، فصاروا لا يمرون بحكي من أحياءِ العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة... ثم أتوا سالمين غانمين،

ثم رَجعوا فَجَهَزُهم حينئذٍ مع الأحياءِ الذين أَخِرَجهم لِقتالِ المُرْتَدَةِ، ومانِعي الزَّكاةِ.

ومما يؤيدُه ما ذكره مُحَمَّد بن سعد في «الطبقات الكبرى»: قُدِم بِنَعي رَسول الله ﷺ على هِرَقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبراً واحداً، فقالت الروم: ما بالى هؤلاء بِمُوت صاحبِهم أن أغاروا على أرضنا.

قال الأبناء بجميعاً: جَزاك الله خيراً يا أبانا، وتركوا مَجالِسَهم مُردِّدين كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرُك وأتوبُ إليك» تمّت بحمد الله المجموعةُ الثالثةُ من مجالس

فتيان الإسلام، على أمل اللقاء في المجموعة الرابعة إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

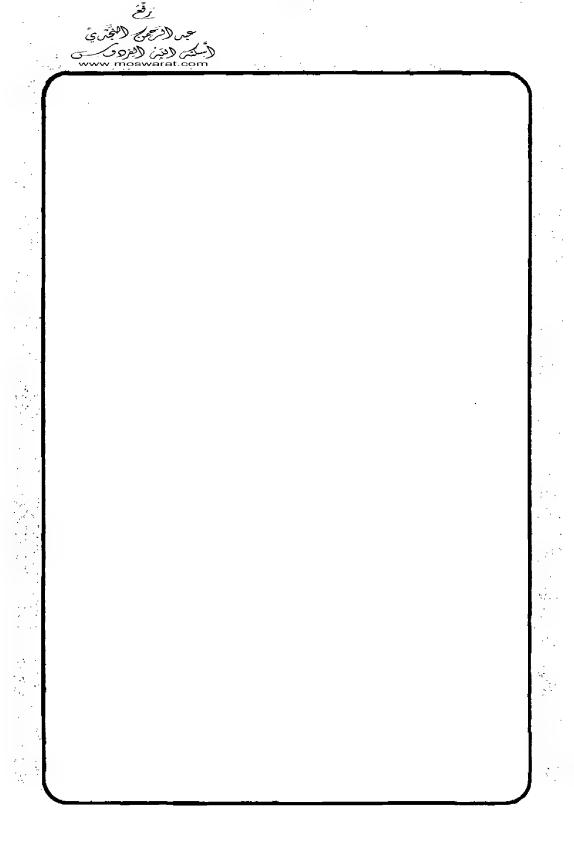

\* أضع دائرة حول رمز الجواب الصحيح:

١ ـ صلب الرومان فروة بن عمرو الجذاميلأنه:

أ ـ حاول الخروج على هرقل.

ب \_ أعلن إسلامه.

ج ـ لم يدفع الخراج للرومان.

. . . . . . .

٢ ـ الحِبُّ ابنَ الحِبُّ هو:

أ ـ الحسن بن على.

ب \_ عبد الله بن عمر.

ج \_ أسامة بن زيد.

٣ ـ الجُرْف موضع في:

أ ـ بلاد الشام.

ب ت الحجاز،

ج \_ مصر .

٤ ـ مؤلف كتاب «الطبقات الكبرى» هو:

أ\_محمد بن سعد.

ب - ابن القيم.

ج ـ ابن كثير .

| * علل ما يلي:                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ ـ طعن بعض الناس في إمارة أسامة.                                                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                      |
|                                                                                              |
| ٢ ـ زجر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد                                                             |
| <ul> <li>٢ ـ زجر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد</li> <li>عندما شفع في المرأة المخزومية.</li> </ul> |
|                                                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                      |
| ٣ ـ ما رئي جيش أسلم من جيش أسامة                                                             |
| رضي الله عنه.                                                                                |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |

| * استنبط من أحداث بعث أسامة            |
|----------------------------------------|
| بعض العبر؟                             |
|                                        |
|                                        |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| <u>.</u> ٤                             |
|                                        |
| * اذكر من أحداث بعث أسامة              |
| مواقف تدل على:                         |
| ١ ـ حزم أبي بكر الصديق رضي الله عنه.   |
|                                        |
|                                        |

| ٢ ـ حرص رسول الله ﷺ على نشر الإسلام  |
|--------------------------------------|
| في العالم.                           |
|                                      |
|                                      |
| ٣ ـ فضل العلم والعلماء.              |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
| * تعلم: تقول العرب:                  |
| ـ النجابة: النباهة وظهور الفضل على   |
| المثل.                               |
| _ المنجاب: حديدة تُحَرَّك بها النار. |

ب التَّجب: لحاء الشجر

- النَّجيب: الفاضل على مثله الثفيس في نوعه.

ـ النجائب: خيار الإبل.

※ ※ ※



#### www.moswarat.com

